

## من نوا در اشمب



اشحب الطماع شخصية حقيقية ، اشتهرت بالنهم والشراهة في الأكل ، يعتبره البعض أمير الطفيليين بلا منازع ، حيث يتسلل إلى كل مائدة أو احتفال أو عرس فيه طعام ، دون أن يدعبوه أحبد أو ينتظر دعبوة من أحبد . وعلى الرغم من كل هذا ، فقد كان أشعب شخصية مرحة محبوبة ، تتسم كل مواقفه بالفكاهة والمبحك ، بسبب ظرفه وخفة روحيه ومنواقفه بالطرفة ا

## أشعب ضيفا ثقيلأ

بقلم دار وجیه یعفوب السید بریشه دل عید الشافی سید إشراف دار حیمیدی استسطفی



فى قَتْرة من الفترات اشتغل أشعب بالتجارة ، وتخلّى مُؤقّتا عن التَّطفُّل والسُّعَى وراء الموائد ، وفي أثناء ذلك تعرف رجلا طيبًا من مدينة مُجاورة .

كان هذا الرجل لا يعرف أشعب على حقيقته ، فاستظرف حديثه واستحب مجالسته ، وأخذ يدعو أشعب يوما بعد يوم للغداء معه .



وعندما توثقت الصلة بين أشعب والرجل ، أراد الرجل إكرامه ، فدعاه للإقامة معه في بيته بشكل دائم ، طوال المدة التي يبقاها بعيدا عن بلده .

تظاهر أشعب بالرفض أول الأمر ، لكن إلحاح الرحل عليه جعله يُعير رأيه ، ويقبل الإقامة معه ، بشرط ألا يكون في إقامته ما يضايقه أو يتسبب له في إحراج مع أهل بيته .



أكد الرجلُ لأشعب ترحيبه وسعادته باستضافته ، وقال بطيب خاطر :

ثق أننا لن تتضايق من إقامتك مهما طالت ، فأنت رجُلٌ خفيفُ الظّلُ لم ألمُس منك سوى كرم السجايا منذ عرفتك .

لكنَّ أشْعَبُ كتم ضحكة كادت تُفلتُ منه ، وقالَ في نفسه :

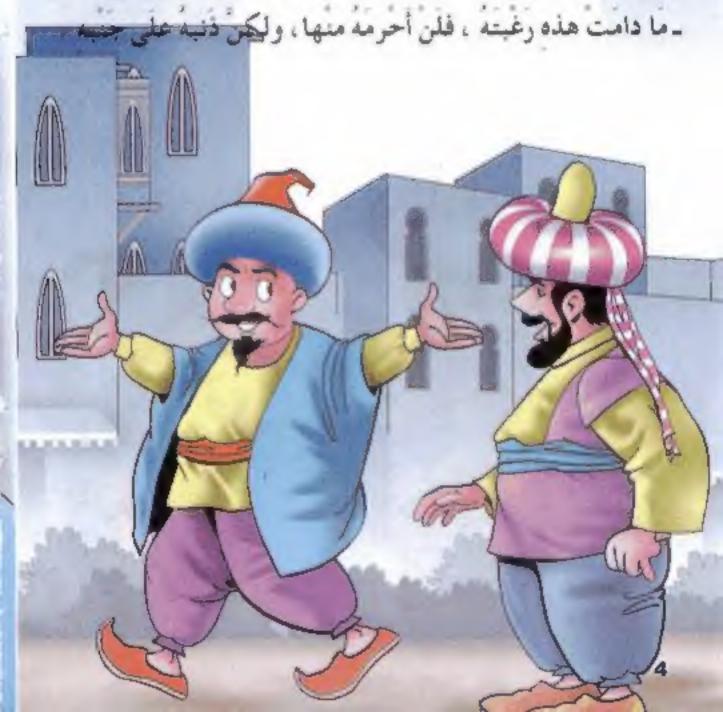

مكث أشعب مع الرجل مدة طويلة تزيد على الشهر ، في البداية كان الرجل سعيدا بهذا الصيف الخفيف ، لكن ما إن مر يوم واحد عاشر فيه الرجل أشعب بعد ذلك ، حتى أدرك حقيقته ، وأيقن أن هذا الضيف الخفيف أثقل من جبال الهموم التي ركبته .



ظهر أشعب للرجل على حقيقته ، فإن الطبع يغلب التطبع ، واكتشف الرجل أن أشعب لا هم له سوى السوّال الدّائم والمستمر عن الطّعام الذي سيتناوله على الغداء ، أو الفاكهة التي سيشتريها اليوم . حتى إن العمل الذي كان يحارسه تركه وبقى بلا عمل معتمدا على هذا الرجل المسكين في كل شيء ، هذا بالإضافة إلى كسله وتقاعسه عن خدمة نفسه ، بل إنه كان ينقل على من حوله



مر الشهر على الرجل كأنه دهر ، وشعر بالاختناق هو وروجته وأولاده ، لم يعد يعرف طعما للراحة ، وانقلبت حياته رأسا على عقب بسبب دعوته الجنونة لهذا الطفيلي العجيب ، ولم يكن شعور المرأة بالحنق على ذلك الطفيلي بأقل من شعور روجها المسكين ، فسألته في ألم

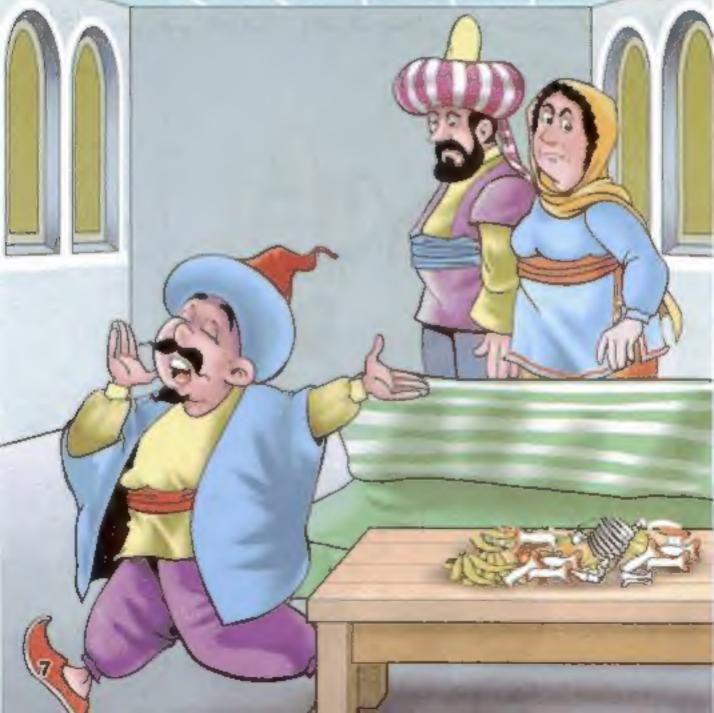

- إلى متى سيظلُّ هذا الطُّفيليُّ عندنا ؟ إنني أكادُ أموتُ غمًّا . .
  - -إنه كابوس ثقيل لا أعرف متى سينتهى !
- ـعِنْدى فكرةٌ بِحكِنُ أَنْ نَخْتِبرَهُ بِهَا ، فِنَعْرِفَ كُمْ سَيَبْقَى مُقَيِمًا معنا . .
  - -إلى بها أرجوك .
    - قالت الزُّوجة :

- نحنُ سنصطنعُ شجاراً ونتحاكمُ إليه، وسوف أستدرجه أنا في الْكلامِ بطريقتي الخاصة ، وأعرف منه إلى متى سيظل كاتما على



تظاهر الروجان بالشجار، وذهبا إلى أشعب وهو متكئ على أريكته ، وقصت الزوجة على أشعب سبب شجارها مع زوجها ، ثم سألته في خُبِث وهي تبكي :

- إنى أسألُك بالله الذي سوف يرعاك ويباركُ لك في سفرك غدًا، أيّنا الظّالمُ وأيّنا المظلوم ؟

لكن أشعب رد في برود ولا مبالاة قائلا

بالله الذي سوف يبارك لي في مقامي عندكم شهرا أو أكثر ، لا أدرى من منكما المخطئ .



## ثم أضاف قائلاً:

ـ كُـيَّفَ تتَـشاجراد في وحُودي ، وما بالُكُما لو سافرتُ وتركـتُكُما؟ لدلك سوف أبقى لكى أصلح بيـكُمـا كُلُمـا تشاحرتُها .

كان حواب أسعب كالصاعقة التي هبطت من السماء على رأس الزوحين، لكنهما كظما عيطهما وانسحبا في هُدُوء وصمت ، بعد أن تأكّدا أن هذا الطّعيلي لا ينوى معادرة البيت.



قالُ الرجلُ لزَوْجَته :

لقد جاءتي فكرة أقصل من فكرتك سوف تحلصا من الطّفيلي للأبد .

وفي لهفة قالت الروجة

- أحبرُ مي بها، فلم يعد في وسعى تحمَلُ رؤية هدا الرحُل السعيص، فأجاب الزوجُ:

ـ غدا سوف أغريه مأد يسامقى فى القفر ، فأقفز أما من العتبة إلى حارج المرل ، فإدا قفر هو فأعلقى الباب حلقه ولا نفيحيه أبدا. التسمت الروجة وقالت ، والهجة مادية على وجهها الياليا من فكرة عنقريه ، وإن عدا لناظره قريب .



وفي الغد، جلس الرجّلُ مع أشعب وراح يتحاذبُ معهُ أطّراف الحُديث ، ويتحاورُ معه في شتّى الموضوعات ، إلى أن قال:

- هل جربت القفز ؟ فأحاب.

ـ بعم، فكم قفزتُ إلى داحل المنازل في حفلات الْعُرَّس والموالد.



فأجاب أشعب :

- لا أدرى بالضّبط ، ولكنّى أتوقّع أن أصل إلى مسافة كبيرة . ابتسم الرجلُ وقالَ في جديّة : - فما رأيك لو تُسابقني في القفر ، على أن يحْصُل الفائز على وجبة دسمة كجائزة ؟

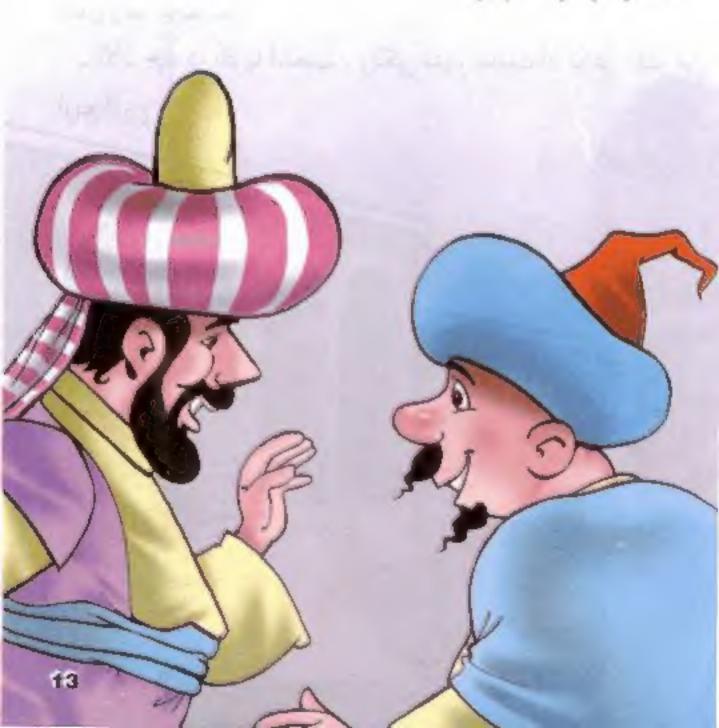

ولم يكد أشعب يسمع «وجبة دسمة » حتى سال أهابه ، وهز رأسه موافقًا وقال:

-هيا ابدأ أنت ، وأنا ساحاول بعدك.

نهض الرجلُ من مقامه، ووقف على عتبة الباب، وقفرَ قَفْرَة طويلة بلغت أربع أذرع ، ثم أشار إلى أشعب لكى يقوم بقفرته ، فقالَ وهو يُحمَّسُه :



قام أشعبُ مُتباطئاً ، والرَّجل يرقبه بعينين شاخصتين ، ووقف على عتبة الدَّارِ ، ولكنه استدار وجعل وجهه داخل المنزل وقفز قَفْرَة لم تزدُّ على ذراعين اثنتين .

تعجّب الرَّجلُ وأحسُّ بالدُّوار وقالَ في حُزن :

-عجبا لك يا أشعب ! لقد قَفَرْتُ أَنَا إِلَى خَارِجِ الْمَــُولُ أُرْبِعِ أَذْرُعِ بَيْنَمَا لَمْ تَوْدُ قَفْرْتُكَ عَلَى ذَرَاعَين إلى الدَّاخِلِ ،كَانَ الأَحرَى بِكُ أَنْ تَقْفَرُ إِلَى الْخَارِجِ فَالْكَانُ يِتَسِعُ لِلْلِكِ .





- إِنْ ذراعين إلى الدَّاحَلِ أَفْضَلُ مِن أُربِعِ أَذْرُعِ إِلَى الحَارِجِ! أَلَيْسَ كذلك؟!

سمع الرجُلُ ذلك فكاد يُعمى عليه ، بينما رأت الزُوْجةُ ما حدث فأصيبت بصدمة ، على حين جلس أشعب على أريكته، وراح يُدنُدنُ بصوت مسموع ومرعج .

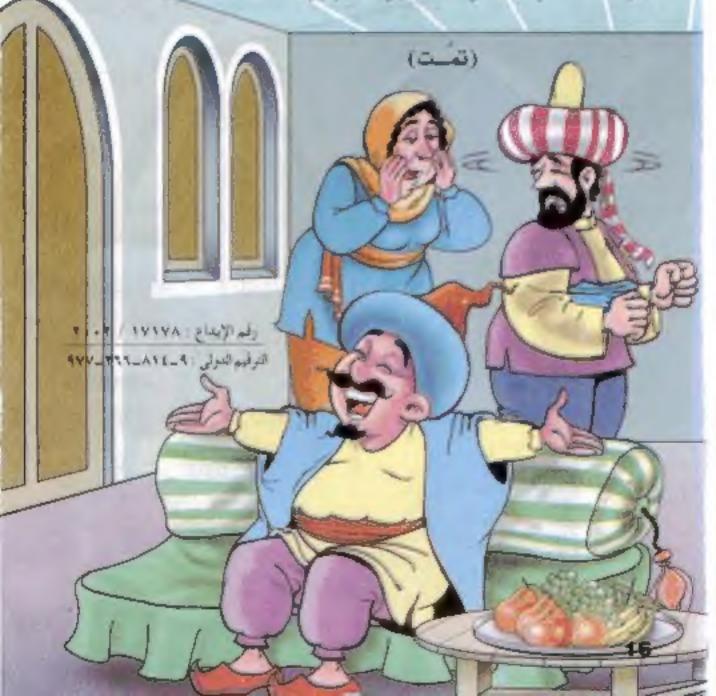